### كِنَابُ فِيْك

المراز ال

«كِنَاكِ بَيْنِ إِنالَمُنِينَدِ وَالْمُرْتِ إِن وَالْمُنْفَطِعِ»

ناليت الْجَافِظ أَبِيَّ مِرْوَعُ ثَمِّكُ ان بِن عِيْدِ اللَّانِيّ المَدِيفِ سَسَنَة ٤٤٠هِ

تِجْقِيْق عَلِيِّ بُن أَجُمَدالكَندُيِّ المررِّ



بنبغ التف التجمل التحمير

جميع حقوق اطلكية الأدبية والفنية محفوظة للمحقق Udus Nes

4731a- F ... TA

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

A Y ++ 7 / Y1791



دَوْلَهُ الْاَمِارَاتِ الْعَرْبِيْزِيْلِمِتِيدَةِ • أَبُوطُ بِي

ص.ب: (۵۰٤۰۳) - فاکس: (۲۸۸٤٤٠٧٧)



دَوْلُوْ الْأَمَارَاتِ الْعَرَبِينِ لِلْمِتِيرَةِ - أَبُوطَ

شارع الدفاع - مقابل نادي الوحدة - أبو ظبي

هاتف: ۱۷۲۷۲۲۲۲۲۷۴۷ - فاکس: ۱۲۲۷۲۲۷۴۷ - ۱

التوزيع في جميع أنحاء العالم



ثليفاكس: ٢٠٢/٦٣٦٥ ٢٠٠٠ جَقَالَ: ٢٠٢/٦٣٨٠ خَقَالَ: ٢٠١٠٦٠١٤٩٧٨

هَايْفُ: ٢٠٢/٢٤١٤٢٤٨.

E-Mail:Dar\_Alemam\_Ahmad@yahoo.Com

# بِنْ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحَة لِيَّالِ النَّحَدِ لِيْ النَّحَدِ لِيْ النَّحَدِ اللَّهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ النَّهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللَّهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللَّهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللهِ النَّحَدِ اللَّهِ النَّحَدِ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّحَدِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:

إِنَّ الله تعالى أرسل رسوله بالحقِّ بشيرًا ونذيرًا، وأنزل معه القرآن العظيم سراجًا منيرًا، وتكفَّل -جل وعلا- بحفظه من التحريف تبديلاً وتغييرًا، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

ووكل تبيانه إلى رسوله الأمين على فقال -جل وعلا-: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

فكما أنَّ الله -جل وعلا- حفظ لنا هذا القرآن، فكذلك حفظ لنا ما يُبينه ويوضحه للناس، وهي شُنَّة نبينا في، التي بينت مجمله، وخصصت عمومه، وقيدت مطلقه، وأبانت عن معانيه، فلما كانت السنَّة بتلكم المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة للقرآن؛ رَغَّبَ النبي في حفظها وحملها وتعليمها، فقال: «نضَّرَ الله امرأً

## سَمَع مقالتي، فوعاها، وحفظها، وأداها كم سمعها» (١)

فَسَخَّرَ الله تعالى لها رجالاً يَرحَلُونَ من أجلها، فيفارقون البلاد والأهل والأهل والأولاد كي يحملوها، ويَتَحَمَّلوا أعباءها، ثمَّ يُؤدُّونها لمن بعدهم صافيةً نقيةً، فله الحمد سبحانه والمنة على ما أنعم على هذه الأمة من حفظ الكتاب العزيز والسُّنة.

ولما كان أواخر عصر التابعين حدث تدوين الآثار وتبويب الأخبار، وكان قبل ذلك قليل من الصَّحَابة ممن يُدَوِّن الحديث؛ لاعتهادهم على الحفظ، ومن ثَمَّ تتابع العلماء في تصنيف الكتب حتى كثر التأليف والتصنيف في شتى علوم الحديث، وما ذلك إلاَّ للمُحَافظة على السنَّة والآثار، والحرص على تعلمها وتعليمها ونشرها في جميع الأمصار.

ومن العلماء الذين ساهموا في التصنيف في علم الحديث: الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المقري -رحمه الله-، فصنف في علم الحديث هذا الكتاب الصغير الذي بين يديك، وإن كان غالب ما فيه منقولاً من كتاب «معرفة علوم الحديث» للحافظ أبي عبد الله الحاكم، إلا أن المؤلف زاد فيه زيادات قليلة مفيدة، وأتى ببعض الأمثلة التي ليست عند الحاكم.

والكتاب عبارةٌ عن جوابٍ على سؤال ورد للمؤلف -رحمه الله- عن طريقة نقل الآثار، وكيفية المسند، والمرسل وغير ذلك كها ذكر في أوَّل الكتاب.

<sup>(</sup>١)وهو حديث صحيح متواتر، جمع طرقه أبو عمرو المديني في جزء حَقَّفه الشيخ بدر البدر، وكذلك جمع طرقه، وتكلم عليه روايةً ودرايةً العلامة عبد المحسن العباد في كتاب: «دراسة حديث نضر الله امراً»، وانظر: «الموافقات» للشاطبي (١/ ٢٥١) تحقيق الشيخ مشهور.

#### \* تنبيه:

إنَّ كل مَنْ يذكر هذا الكتاب، أو ينقل منه لا يذكر له عنوانًا؛ ولهذا أثبتُّ له العنوان الذي كتب في الوجه الأول من المخطوطة وهو: «كتاب في علم الحديث».

ثمَّ وَقَفتُ على كتاب «معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني» للدكتور عبد الهادي حميتو، فذكر هذا الكتاب في (ص٤٧) باسم: «جزء في علم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع».

قلت: الاسم الذي ذكره الدكتور عبد الهادي ليس له مستند، وإنها هو وقف على ذكره في كتب ابن رشيد الفهري كها سيأتي، والذي جاء في رحلة ابن رشيد (٦/ ٢٣) هو: «كتاب بيان المسند والمرسل والمنقطع»؛ ولهذا أضفت هذا الاسم مع ما كتب على النسخة الخطيَّة، والله أعلم.

## \* تسبـ الكتاب الأبي عمرو الداني:

الذي يدل على صحة نسبة هذا الكتاب للإمام الداني عدَّة أمور أبرزها:

١ – ما كتب في الوجه الأول من المخطوطة وهو: «كتاب في علم الحديث»
 تأليف الشيخ الإمام المقري أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني -رحمه الله-.

٧ - ما كتب في مواضع من الكتاب كقوله: قال أبو عمرو، أو: قال عثمان بن سعيد.

٣- نسبه إليه الشيخ محمد بن عمر بن رشيد الفهري المتوفى سنة (٧٢١ه) في كتابه «السنن الأبين» (ص٥٥) عند الكلام على المعاصرة واللقي حيث قال: «وإلى هذا المعنى أيضًا ذهب الحافظ أبو عمرو المقري الداني في جزءٍ له وضعه في بيان المتصل والموقوف والمنقطع، فقال: المسند من الآثار الذي لا إشكال في

والجزء الذي عناه الفهري هو هذا الكتاب، وما نقله عن الداني هو في (ص١٧) منه.

وكذلك نسبه إليه ابنُ رشيد في رحلته (٦/ ٢٣) عند ذكر الكتب التي سمعها من شيخه ابن الغماز، فقال عن شيخه: «وقرأ كتاب بيان المسند والمرسل والمنقطع لأبي عمرو الحافظ». كما في «معجم مؤلفات أبي عمرو» (٤٧-٤٨).

٤-عزو الحفاظ في كتب مصطلح الحديث بعض الأقوال لأبي عمرو الداني، وهي موجودة في هذا الكتاب، فانظر على سبيل المثال: «صيانة صحيح مسلم» (ص١٣١) لابن الصلاح، و«المنكت» (ص١٤٢) للزركشي، و«المنهل الروي» (ص٤٨) لابن جماعة، و«شرح التقريب» في النوع الحادي عشر للسخاوي، و «تدريب الراوي» (١/ ٢٤٥)، (١/ ٢٤٦) للسيوطي.

الشيوخ التي رويت الأحاديث المسندة في الكتاب من طريقهم هم شيوخ أبي عمرو الداني.

#### \* النسخة الخطية وعملي فيها:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطيَّة وحيدة -فيها أعلم-، محفوظة في المكتبة الأزهريَّة بالقاهرة تحت رقم (٣١٨٢٢٦)، تحتوي على (١٥) قطعة، خطها نسخي واضح، نسخت من نسخة كتبت في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وستهائة بمصر، كها في الورقة الأخيرة من المخطوطة.

قُمْتُ بنسخ المخطوطة وفق قواعد الإملاء الحديثة، ثم خَرَّجتُ الأحاديث من غير استقصاء في العزو، وبَيَّنتُ حكمها من حيث الصِّحَّة والضعف، وترجمت لبعض الرِّجَال الذين ذُكروا في الكتاب، وقُمْتُ بتوثيق الأقوال، وعزوها إلى مصادرها الأصلية بحسب الإمكان، وعَلَّقتُ بعض التعليقات بها تقتضية الحاجة.

وكتبت مُقدِّمَة صغيرة بين يدي الكتاب، ثمَّ ترجمت للمؤلف -رحمه الله-ترجمة مختصرة، وصنعت فهارس للكتاب تُقَرِّب فحواه، وتُرتب فوائده.

وأخيرًا:

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه، ومحققه، وقارئه، ويجعله خالصًا لوجهه سبحانه، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه

على بن أحمد الكندي المرر

١٠/محرم/ ٢٢٤١هـ

P/7/7-79

المنطقة الغربية- الإمارات



#### اسمه ونسبه:

هو الإمام الحافظ، المجوِّد المقرئ: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، مولاهم الأندلسي، القرطبي ثم الداني، ويعرف قديمًا بـ: «ابن الصيرفي».

#### ₩ مولده ونشأته:

قال أبو عمرو الداني -فيها يرويه عن والده-: «إنَّ مولدي في سنة إحدى وسبعين وثلثهائة، فابتدأتُ بطلب العلم في أول سنة ستَّ وثهانين، ورحلتُ إلى المشرق سنة سبع وتسعين، فمكثتُ بالقيروان أربعة أشهر، ثم تَوَجَّهْتُ إلى مصر، فدخلتها في شوال من السنة، فمكثتُ بها سنةً وحَجَجتُ».

قال: «ورجعتُ إلى الأندلس في ذي القعدة سنة تسع، وخرجتُ إلى الثغر في سنة ثلاث وأربعهائة، فسكنتُ سرقسطة سبعة أعوام، ثم رجعتُ إلى قرطبة، وقدمتُ دانية سنة سبع عشرة وأربعهائة».

فسكن فيها، ولم يخرج منها إلى أن وافته المنيَّة فيها -رحمه الله-.

<sup>(</sup>١) مصادر ترجمته كثيرة، منها: «الإحاطة في أخبار غرناطة» (٤/ ١٠٩)، و«الصلة» (٢/ ٣٨٥) لابن بشكوال، و «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٧٧)، و «شذرات الذهب» (٣/ ٤٤٣).

ا شيوخه:

سمع من: أبي مسلم محمد بن أحمد الكاتب صاحب البغوي، وأبي الفتح فارس بن أحمد، وأبي محمد بن النحاس المصري، وأبي عبد الله بن أبي زَمَنين، وأبي الحسن القابسي، وأبي ذر الهروي .. وغيرهم (١).

\* تلاميذه:

حَدَّثَ عنه: ولده أبو العباس، وأبو داود سليان بن أبي القاسم نجاح، وأبو بكر محمد بن المفرج البطليوسي، وأبو عبد الله محمد بن مزاحم، وأبو عبد الله محمد بن فرج المغامي .. وغيرهم خلق كثير.

ا عقيدته:

لا شك أنَّ الإمام أبا عمرو الداني سلفيُّ المعتقد، من أهل السُّنَة والجهاعة، مُتبع لمذهب السَّلف الصَّالح في أصول الدِّين، وكتبه التي صَنَّفها أكبر دليل على ذلك، فمن كتبه: «الرسالة الوافية لمذهب أهل السنَّة في الاعتقادات وأصول الديانات» الذي بيَّن فيه معتقد أهل السُّنَة وأصحاب الحديث، ورَدَّ فيه على أهل الضَّلال من الأشاعرة والمعتزلة والجهميَّة.

ومن كتبه كذلك: «الأرجوزة المنيهة» التي قال فيها:

ومن عقود السنّة الإيْمَانُ بكُلّ ما جاء به القرآنُ وما خياء به القرآنُ وبالْحُدديثِ الْمُسندِ الْمُسرويِّ عسن الأثمّة عسن النبِيّ

<sup>(</sup>١) وانظر: «معجم شيوخ الحافظ أبي عمرو الداني» للدكتور عبد الهادي حميتو،

#### وقال

كلّم موسى عبده تكليما كلامُ موسى عبده تكليما كلامُ قصديم وقصوله قصديم والقصول في كتابه المفصّل على رسوله النّبِي الصّادق مَن قال فيه: إنه مَخلُوق وقال:

أهْ وَنُ بقول جهم الْخَسيسِ ذي السُّخفِ والجهلِ وذي العنادِ والجهلِ وذي العنادِ والْجَهلِ وألْبُه المُسلِم والْجُهارِ في الإسلام والْجُاحظِ القَادحِ في الإسلام وقال:

فمِنْ صحيح ما أتى به الأثر في مُنسزُولُ ربَّسنا بسلا المُسِسراء مُسن غير ما حد ولا تكييف ورؤيسة المهيم المجسبار

ولسم يسزل مُدبِّسرًا حكسيما وهسو فسوق عرشه العظسيم المنسه كلامُسه المُنسزَّلُ بأنسه كلامُسه المُنسزَّلُ للسيس بِمَخلُسوق ولا بِخَالِسقُ أو مُحْسدَثُ فقسولُهُ مُسرُوق أو مُحْسدَثُ فقسولُهُ مُسرُوق

وواصِل وبشر الْمَريسِ مُعَمَّرِ وابسنِ أبسي دؤادِ مُعَمَّر وابسنِ أبسي دؤادِ وجِبْتِ هدذي الأمَّةِ السَّطَّامِ

وشَاع في الناس قديمًا وانتشر في الناس قديمًا وانتشر في في كل ليلة إلى السّماء في كل ليلة إلى السّماء سُبحانة من قدادر لطيف وأنسنا نراه بالإبصار

وكذلك لو نظرت إلى شيوخه الذين أخذ عنهم العلم؛ لوجدتهم علماء كبارًا، لا يُعرَف عن أحدٍ منهم مَيل أو انحراف عن عقيدة أهل السنَّة، بل منهم مَنْ صَنَّفَ في بيان العقيدة السَّلفيَّة، كالإمام أبي عبد الله بن أبي زَمَنين الذي صَنَّف كتاب: «أصول السنَّة».

#### العلهاء عليه:

قال أبو القاسم بن بشكوال: كان أبو عمرو أحد الأئمّة في علم القرآن روايته، وتفسيره، ومعانيه، وطرقه، وإعرابه، وجمع في ذلك كله تواليف حسَانًا مُفيدة، وله معرفة بالحديث وطرقه، وكان دينًا فاضلاً، ورعًا سُنيًّا.

قال الذهبي: «إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير علم القراءات، وعلم المصاحف، مع البراعة في علم الحديث، والتفسير، والنحو، وغير ذلك».

\* مؤلفاته:

لقد بلغت تآليفه ومصنفاته نحو مائة وعشرين كتابًا (١)، منها:

«التيسير»، و «جامع البيان في السبع»، و «التلخيص» في قراءة ورش، و «المقنع» في الرسم، وكتاب «طبقات القراء»، و «الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة»، و «الأرجوزة في الرسم، وكتاب و «كتاب في علم الحديث» و هو الذي بين يديك، وغيرها من الكتب الكثيرة التي تدل على سعة علمه واطلاعه -رحمه الله تعالى-.

\* وفاته:

توفي أبو عمرو الداني -رحمه الله - في يوم الإثنين للنصف من شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة، بمدينة دانية، ودفن بعد العصر بمقبرتها، ومشى سلطان البلاد أمام نعشه، وشيعه خلقٌ عظيم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>١) وانظر: «معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني» للدكتور عبد الهادي حميتو، طبع في المغرب سنة (١٤٢١هـ).



صورة عنوان المخطوطة

صورة الورقة الأولى من المخطوطة

المان المان كونه ولفراسار إبرالهم والمان المان المان

صورة الورقة الأخيرة من المخطوطة

# 

قال: أخبرنا الشيخ الفقيه المقرئ المحدث أبو علي منصور بن خيس بن محمد بن إبراهيم اللخمي المري أفال: أخبرنا الشيخ الصّالح الفقيه المقرئ المحدث العلامة النسّابة أبو عبد الله محمد بن سليمان بن يحيى القيسي البُونتي أو الفقيه أبو عمرو الخضر بن عبد الرحمن ابن سعيد القيسي، والشيخ الصالح المقرئ أبو الحسن علي بن الخضر بن عبد الرحمن ابن سعيد القيسي، والشيخ الصالح المقرئ أبو الحسن علي بن محمد بن هذيل أو قالوا جميعًا: حدثنا أبو داود سليمان بن أبي القاسم أو مولى المؤيد بالله أمير المؤمنين هشام قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ المقرئ

<sup>(</sup>١) انظر: «تكملة الصلة» (١/ ١٩٣) لابن الأبار، و «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (١/ ١ انظر: الكمقري التلمساني.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تكملة الصلة» (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٢٠٥)، و «شذرات الذهب» (٤/ ٣٩٣) لابن العهاد.

<sup>(</sup>٤) هو مقرئ الأندلس سليمان بن نجاح صاحب أبي عمرو الداني، انظر «الصلة» (١/٣/١) لابن بشكوال، و «سير أعلام النبلاء» (١٦٨/١٩)، و «شذرات الذهب» (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٥) وكذلك يروي الكتاب الشيخ أبو العباس بن الغماز، عن الشيخ الفقيه القاضي المحدث أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عيسى بن عبد الحميد بن روبيل الأنصاري البلنسي، عن القاضي أبي الخطاب ابن واجب قراءة عليه، عن أبي الحسن بن هذيل عن داود عن أبي عمرو الداني. قاله ابن رشيد الفهري في «رحلته» (٦/ ٢٣)، كما في «معجم مؤلفات الداني» (ص٤٧-٤٨).

أمَّا بعد:

فإنكم سألتموني -أحسن الله توفيقكم- أن أعرّ فكم بطريق نقل الآثار، وكيفية المسند المتصل منها، والمرسل الذي ليس بمتصل، والموقوف والمنقطع؛ لتقفوا على حقيقة ما يرد من ذلك في الموطآت وفي سائر المصَنّفات، فأسرعت في إجابتكم عمّا سألتمونيه، وشرحت لكم الأنواع المذكورة التي بها ترد الآثار نوعًا نوعًا على حدة، وجعلت لكلّ نوعٍ منها مثالاً يُقاس عليه سائر أشكاله، ويستدل به على نظائره وأمثاله.

وأضفتُ لكم إلى ذلك أحوال المدلسين من أصحاب الحديث الذين لا يُميِّز مَنْ كتب عنهم ما سمعوه مما لم يسمعوه، وقسمت طبقاتهم، وبيَّنتُ مذاهبهم، واعتمدتُ في جميع ذلك على الاختصار، وترك الإطناب والإكثار؛ ليصل من رغب معرفة ذلك من طلبة الحديث ورواة الأخبار إلى حقيقته في يُسرٍ وينحفظ في قرب، وبالله وَ نَسَعين، وعليه نتوكل، وهو حسبنا وإليه أنيب.

\*\* \*\* \*\*



#### الله قال عثمان بن سعيد:

فالمتصل من رواية أهل الثقة هو مثل: الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا (٢٠). ومثل: الزهري، عن أبيه مرفوعًا. ومثل: الزهري، عن [سعيد بن] (٣) المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) نقله المصنف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب. وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر هيئينها ، وقد حكم الإمامان: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه على هذا الإسناد بأنه من أصَحِّ الأسانيد، أخرجه عنها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٤٥)، وانظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص٢٢- الذي مع التقييد والايضاح)، و«إرشاد طلاب الحقائق» (١/١١) للنووي، و«اختصار علوم الحديث» (١/١١-الذي مع الباعث)، و«تدريب الراوي» (١/٧٨) للسيوطي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والصَّوَابِ إثباته؛ لأنَّ الزهري يروي عن سعيد، وذكر الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٥٥) أنَّ هذا الإسناد من أصَحِّ الأسانيد عن أبي هريرة ﷺ. وانظر: «الباعث الحثيث» (١٠٣/١).

ومثل: مالك، عن نافع، عن ابن عُمَر مرفوعًا (١).

ومثل: عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر (٢).

وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

ومثل: منصور بن المعتمر والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعًا (٣).

وكذلك ما كان مثله فهو مُتَّصلٌ مرفوعٌ.

ومثال ذلك: ما حدثنا حمزة بن علي بن حمزة البغدادي قال: حدثنا أحمد بن بهزاد بن مهران السيرافي قال: ثنا أبو غسّان مالك بن يحيى قال: ثنا عبد الوَهّاب بن عطاء الحقّاف قال: ثنا ابن عون، عن عامر، عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنّ الحلال بيّن والحرام بيّن، وإنّ بين ذلك أمورًا مُتشَابهات» (٤).

قال: وربها قال: «أمورًا متشابهة».

الله أبو عمرو:

فسياعي من حمزة ظاهر، وسياعه من ابن بهزاد ظاهر، وكذلك سياع ابن بهزاد

<sup>(</sup>١) قال البخاري: «أصَحُّ الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر». أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٥٣).

<sup>(</sup>۲) قال يحيى بن سعيد القطان: «إنَّ عبيد الله أثبت في نافع من مالك». انظر «الباعث الحثيث» (۱/ ۱۸ الم عبيد الله أثبت في نافع من مالك». انظر «الباعث الحثيث» (۱/ ۲۲ – ۲۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩) من طريق ابن عون، عن عامر - وهو الشعبي - .. به.

وسمعتُ عبد الوهّاب بن أحمد بن الحسين بن المنير بمصر يقول: سمعتُ ابن عائشة أحمد بن محمد بن الأعرابي بمكّة يقول: سمعتُ أبا رفاعة يقول: سمعتُ ابن عائشة يقول: سمعتُ عبد الوهّاب بن عبد المجيد يقول: سمعتُ محمد بن إبراهيم يقول: سمعتُ علقمة بن وقاص يقول: سمعتُ عمر بن الخطّاب على يقول: سمعتُ رسول الله على يقول: «إنّها الأعهال بالنيّات، وإنها لكلّ المرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله والديسيها؛ فهجرته إلى ما نوى» (().

فهذا أيضًا متصلٌ مسندٌ بيِّنُ الاتصال؛ لصحَّة سماع كلِّ من ذُكِرَ فيه من شيخهِ الذي ذكره، وهذا مثلٌ ضربته لسائر ما يرد من المسند البيِّن الاتصال (٢٠).

#### فصل

وإذا قال الصحابي: «كنَّا نفعل كذا». «وكنَّا نؤمر بكذا». «وأمرنا أنْ نفعل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) والحديث المسند ظاهر الاتصال لا يحكم عليه بالصِّحَّة إلاَّ بعد توفر شروط الصِّحَّة فيه كما قاله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٩).

قلت: وشروط الحديث الصَّحيح هي اتصال سنده بنقل العدول الضابطين عن مثلهم إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة قادحة، كها هو معروف في مصطلح الحديث.

كذا». «ونهينا عن كذا». «ومن السنَّة كذا». «ومن الفطرة كذا». «وكنا نقول ورسول الله عَنِي فينا كذا». «وكنَّا لا نرى بأسًا بكذا». «وكان يُقال كذا وكذا». وشبه هذا، إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة فهو حديثٌ مسندٌ متصل أن وجميع ذلك مخرَّج في المسانيد (١)، وإن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك النبي عَنِي .

ومثال ذلك: ما حَدَّثناه محمد بن عبد الله المري قال: ثنا وهب بن مسرة الحجازي قال: ثنا محمد بن وضَّاح قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا شاذان، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كنَّا نفاضل ورسول الله على وأصحابه متوافرون، فنقول: ورسول الله على وأبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم نسكت» (٣).

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن سعدون المقرئ قال: ثنا أحمد بن محمد المكي قال: ثنا أحمد بن محمد المكي قال: ثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: «كنّا نصلي العصر، فيذهب الذاهب إلى قباءٍ فيأتيهم والشمس مرتفعة»(٤).

<sup>(</sup>١) قال الحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٥٨): «أجمعوا على أنَّ قول الصَّحَابِي عَلَيْهُ: السُّنَّة كذا. حديث مسند».

وقال البيهقي: «لا خلاف بين أهل النقل أنَّ الصحابي -رضي الله تعالى عنه- إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السنَّة كذا. أنه يكون حديثًا مُسندًا». «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٥٢٢) لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) نقله من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٩٨) من طريق شاذان به بنحوه، وابن أبي شيبة (٣١٩٢٧)، وأحمد (٢/ ١٤)، وفي «فضائل الصحابة» (٥٨)، وأبو يعلى (٥٧٨٤)، من طريق أبي صالح، عن ابن عمر .. به.

<sup>(</sup>٤) هو في «الموطأ» (١١)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٥٥)، ومسلم (٦٢١).

وحدثنا علي بن محمد المالكي قال: ثنا عبد الله بن أبي هاشم قال: حَدَّثنا عيسى ابن مسكين، وأحمد بن أبي سليهان قالا: حَدَّثنا سحنون، عن ابن القاسم، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «خَسُّ من الفطرة: تقليم الأظفار، وقصُّ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان» (١).

في نظائر لهذا كثيرة جعلت هذه الأحاديث مثالاً لما يرد من ذلك، وسواء قال ذلك الصحابي في حكايته على عهد النبي أو لم يقل، فمحمله محمل المسند كها قلناه، حتى يظهر بالنقل غير ذلك.

#### فصل

وما قال فيه ناقلوه: حَدَّثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو أعلمنا، أو سمعناه قراءةً عليه، أو قرأه علينا، فذلك كله متصل لا إشكال فيه.

\* قال أبو عمرو:

ومن شرائط المسند ألاَّ يكون في إسناده: أُخبرت عن فلان، ولا: حُدِّثت عن فلان، ولا: جُدِّثت عن فلان، ولا: بلغني عن فلان، ولا: رفعه فلان، ولا: أظنه مرفوعًا، وشبه هذا من الألفاظ التي ينفسد بها، ويخرج عن حَدِّ المسند (٢).

<sup>(</sup>١) «الموطأ» (٢٦٦٧)، وأخرجه البخاري (٥٨٨٩، ٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧) من طريق الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) وهذا منقول من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٩).

# فصل

وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها: «عن»، فهي أيضًا مُسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عُرِف أنَّ الناقل أدرك المنقول عنه إدراكًا بيِّنًا، ولم يكن ممن عُرِفَ بالتدليس، وإن لم يذكر سماعًا(١).

ومثال ذلك: ما حَدَّثناه أحمد بن عمر بن محمد القاضي بالجيزة قال: حَدَّثنا أحمد بن مسعود الزنبري قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي في أنها قالت: «كان رسول الله في يصوم حتى أعرف ذلك فيه، ويفطر حتى أقول ما هو بصائم، وكان أكثر صيامه في شعبان» (٢).

فهذا مسند ولم يُذكر فيه سماع؛ لأنَّ رواته مَدنيُّونَ، وليس من مذهبهم التدليس، وكذلك سائر ما يرد من الأخبار عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، والشام، ومصر؛ لأنهم لا يدلسون (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح في «مقدمته» (ص٨٣) عن الإسناد المعنعن: «والصَّحيح والذي عليه العمل: أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أثمَّة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٢١٣٥) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم .. به، وصَحَّحَه المحدث العلامة الألباني في «صحيح ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «معرفة علوم الحديث» (ص٣٤، ٣٥) للحاكم.

#### فصل

وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه: قال كذا، أو فعل كذا. وشبهَهُ من اللفظ، ولم يقل: حدثني، ولا: سمعته يقول. وكان معروفًا بالرواية عنه، سالًا من التدليس؛ فهو أيضًا مسندٌ متصلٌ بالمنقول عنه.

ومثال ذلك: ما حَدَّثناه عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدَّل -إملاءً في منزله بمصر - قال: ثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: ثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو الزبير قال: سمعت نافعًا يقول: قال ابن عمر: سمعت رسول الله على يقول على المنبر: «من أتى الجمعة فليغتسل» (١٠).

ومثال ذلك أيضًا: ما حَدَّثناه إبراهيم بن سعدون الزاهد قال: ثنا أحمد بن محمد قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب: «أنَّ عمر بن عبد العزيز أخَّرَ الصَّلاة يومًا، فدخل عليه عروة بن الزبير ... إلى آخره» (٢).

محمله محمل المتصل؛ لاستيقان صحبة ابن شهاب لعروة مع سلامته من التدليس، كذا قول عروة في الحديث نفسه، كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه لاستيقان إدراك عروة من هو أكبر من بشير.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «جزء أحاديث أبي الزبير» (١٣٦)، وفي «طبقات المحدثين» (٤/ ٢٣٥) ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٧-٢٧٨) من طريق علي بن عبد العزيز .. به، وأخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤) من طرق عن نافع .. به.

<sup>(</sup>٢) هو في «الموطأ» (١)، وأخرجه البخاري (٥٢١)، ومسلم (٦١٠) من طريق مالك بن أنس

وكذا ما روى مالك (۱)، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع: «أنَّ عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى».

محمله محمل المسند أيضًا؛ لأنَّ محمودًا عَقَلَ رسول الله ﷺ، وعقل مجَّة مجها من بئر في وجهه (٢).

الله أبو عمرو:

وكذا سائر ما يرد من مثل هذا هو متصل بالمنقول عنه إلاَّ أن يجيء عن الناقل ما يبيِّن أنه لم يسمعه من المنقول عنه.

وذلك مثل أن يقول الناقل: بلغني، أو: سمعت أنَّ فلانًا قال كذا، وانتهى ذلك إلينا، وشبهه من الألفاظ فذلك غير متصل؛ لأنه ليس في مقام من قال: حدثني من لم يُسمه؛ لأنَّ هذا قد بيَّن أنَّ ناقلاً نقله إليه يُسمِّيه ويُعيِّنه عن المنقول عنه، وذلك الآخر أهمل القول.

# فمل

وإذا ذكر التابعي ما كان على عهد رسول الله على ووصف قول النبي على في في في ذلك، وسَمَّى للصحابي بها كان منه؛ فليس ذلك من البيِّن الاتصال حتى تكون حكايته لذلك عن قول الصَّحَابي.

<sup>(</sup>١) في «الموطأ» (٤٧٦)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٧)، ومسلم في كتاب المساجد (٢٦٣) (٣٣) من طريق يونس، عن ابن شهاب .. به مطولاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٧)، ومسلم في كتاب المساجد (٢٦٥) (٣٣).

وذلك مثل أن تقول عمرة بنت عبد الرحمن كذا كان من النبي الله في أمر كذا كذا كذا فقالت له عائشة على كذا.

فليس في هذا ما يرفعه ويوصله، على أنه قد يخرِّج مثل هذا في المسند من يقصد إلى ذكر اختلاف اللفظ في الحديث الواحد واضطراب الناقلين له، فيذكره على سبيل التنبيه على الخلاف فيه.

فأمَّا إنْ قالت عمرة: قالت عائشة ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَي كذا، أو سئل عن كذا، فقال فيه كذا. فهو متصل وإنْ لم تقل عمرة: حدثتني عائشة. وكذلك ما أشبهه، وهذا على ما قدمناه إذا كان الناقل ممن أدرك المنقول عنه.

#### فصل

وقد يحكي الصحابي قولاً لا يضيفه إلى النبي عَلَيْ فلا يُسَمِّيه، بل يوقفه على نفسه، فيخرجه أهل الحديث في المسند المتصل بالنبي عَلَيْ؛ لامتناع ذلك من أن يكون الصحابي يقول رأيًا دون التوقيف من النبي عَلَيْ.

ومثال ذلك: ما حدثناه أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد المعدَّل قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن عمر بن لبابة قال: ثنا يحيى بن إبراهيم بن مزبن قال: ثنا مطرِّف بن عبد الله، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السَّان، عن أبي هريرة أنه قال: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلاتٌ مميلاتٌ، لا يدخُلْنَ الجنَّة ولا يجدْنَ

<sup>(</sup>۱) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريَّة المدنيَّة، تابعية جليلة، قال ابن معين: ثقةٌ حجَّة، توفيت سنة ثهان وتسعين، وقيل غير ذلك، انظر «تهذيب التهذيب» (٤/ ٦٨٢ – ٦٨٣).

ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسائة سنة» (١)

ومثال ذلك أيضًا: ما حدثناه عبيد الله بن سلمة بن حزم المكتب قال: ثنا عمر بن محمد المقرئ قال: ثنا أحمد بن الحسن الفارسي -يعرف بالممتع - قال: ثنا أحمد بن محمد بن إسهاعيل -يعرف بالسيوطي - قال: ثنا محمد بن إشكاب قال: ثنا أبو المنذر إسهاعيل بن عمر قال: ثنا حمزة بن حبيب الزيات، عن عدي (٢) بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «خير بني آدم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عن أبي هريرة قال: «خيرهم محمد» (٣).

الله أبو عمرو:

هذان الحديثان وشبههم لا يجوز أن يقالا بالرأي والاستنباط، إنها يقال مثل هذا على التوقيف؛ فلذلك دخل في جملة المسند؛ لأنَّ الصَّحَابي لا يقول من رأيه.

## فصل

فأمَّا من لا يُعرف أنه أدرك من يُحدِّث عنه؛ فذلك لا يتحمل اتصال حديثه، بل يطلق عليه الإرسال.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٦٥٢)، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢٠٢): «ومعلوم أنَّ هذا لا يمكن أن يكون من رأي أبي هريرة؛ لأنَّ مثل هذا لا يدرك بالرأي».

والحديث أخرجه مسلم (٢١٢٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) صُحِّفَ في الأصل إلى: «علي»، والصواب أنه: «عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخلال في «السنة» (٣٢٤)، والبزار كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٧٠) من طريق حمزة بن حبيب الزيات .. به، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٥٥) بعد أن عزاه للبزار: «ورجاله رجال الصحيح».

ومثال ذلك: ما حدثناه إبراهيم بن سعدون المقرئ قال: ثنا أحمد بن محمد المكي قال: ثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصنابحي: أنَّ رسول الله على قال: «إنَّ الشمس تطلع ومعها قرن للشيطان...» الحديث

وكذلك قوله: «إذا توضأ العبد المؤمن ...» وشبهه. ذلك إذا ورد عَمَّن لا تعرف له صحبة، فلا يصح دروكه من يروي عنه. الله عمرو:

فهذا معرفة المسند من الآثار مفسرًا بجميع أنواعه وضروبه وأقسامه، وبالله التوفيق.

#### \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۵۸۶)، وأخرجه أحمد (۶/ ۳٤۹)، والنسائي (۱/ ۱۰۷)، والجوهري (۳٤۲)، والبغوي (۷۷۲)، والبيهقي (۲/ ٤٥٤) من طرق عن مالك .. به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦٦) بنفس إسناد الحديث الذي قبله، ومن طريقه أخرجه النسائي (١/ ٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٤٣)، والحاكم (١/ ١٢٩)، والبيهقي (١/ ٨١).

فقد وقع الاختلاف في الصنابحي هل هو عبد الله أو أبو عبد الله، وهل له صحبة أم لا؟ فإن ثبتت صحبته؛ فحديثه موصول صحيح، وإن لم تثبت؛ فحديثه مرسل، وانظر: «التمهيد» (٤/ ٣١-٣٠) لابن عبد البر.



# \* قال عثمان بن سعيد:

والمرسل من الحديث: ما يرويه المحدِّث بأسانيد مُتَّصلَة (١) إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله عَلَيْمُ أو عن رسول الله عَلَيْمُ (١).

وكذلك سبيل ما أرسله أتباع التابعين ومن دونهم من العلماء عند عَامَّة الكوفيين وخولفوا في ذلك (٣).

ومذهب على بن المديني وجماعة إليه: أنَّ ما أرسله أتباع التابعين ومن دونهم نحو: ابن وهب، عن مسلمة بن على: أنَّ رسول الله ﷺ قال.. وشبه ذلك، فهو يُسَمَّى معضلاً (٤).

وهذا الضرب الذي ذكرناه من المرسل قَلَّما يتعذر معرفته على الطالبين، وهو مثل الزهري، عن ابن المسيَّب: أنَّ رسول الله ﷺ قال.

<sup>(</sup>١) قال السخاوي في «شرح التقريب»: «وتقييده بالاتصال ليس شرطًا».

<sup>(</sup>٢) انظر: «معرفة علوم الحديث» (ص٢٥) للحاكم.

<sup>(</sup>٣)ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢٦).

<sup>(</sup>٤) نقله المصنف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٣٦).

ومثل: الأعمش ومنصور، عن إبراهيم: أنَّ رسول الله قال. وكذلك: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعكرمة: أنَّ رسول الله قال. وكذلك: قول الحسن: قال رسول الله قال.

وشبه ذلك من الأسانيد التي لا يُسَمِّي فيها التابعي الصحابي الذي سمع النبي الله ومثال ذلك: ما حدثناه إبراهيم بن محمد قال: ثنا أحمد بن محمد قال: ثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله في (إنَّ شدة الحرِّ من فيح جهنَّم، فإذا اشتد الحرُّ؛ فأبردوا عن الصلاة...» الحديث (()، في نظائر لهذا كثيرة يرسلها التابعون.

ومن ذلك أيضًا: ما حدثناه أحمد بن محمد بن بدر القاضي بالفسطاط قال: ثنا الحسين بن محمد بن داود -يعرف بمأمون- قال: ثنا محمد بن هشام قال: ثنا الفضل بن العلا قال: ثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب هي «أنه دخل على رسول الله في فرآه مضطجعًا ...» الحديث، فأرسله عطاء (٢) عن عمر؛ لأنه لم يدركه.

وكذلك سائر ما يرد من مثل هذا، مما يعلم أنَّ الناقل لم يلق المنقول عنه، ولا لحقه من طريق سنِّه أو مشاهدته، وشبه ذلك من الوجوه التي يرتفع بها سهاعه منه.

<sup>(</sup>۱) هو في «الموطأ» (۲۷)، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٢٠٤): «هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ، وقد جاء معناه متصلاً مُسندًا من وجوه صحاح».

أخرجه مسلم (٦١٧) من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢)وهو عطاء بن أبي رباح.

## فصل

ومن المرسل ضرب صعب يَتَعَذر معرفته إلاَّ على من تَبحَّرَ في الحديث، وكثَّر، وعرف طرق النقل وميَّزهَا؛ لكون ظاهر ذلك مُسندًا.

ومثال ذلك: ما حدثناه خلف بن إبراهيم بن محمد المقرئ قال: ثنا عبد الواحد بن أبي الخصيب قال: ثنا الحسن بن عبد الأعلى الصّنعَاني قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن الله هن أقال نادمًا؛ أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كشف عن مسلم كربة؛ كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخمه» (١).

# # قال أبو عمرو:

وهذا إسناد من نظر إليه من غير أهل صناعة الحديث لم يشك في سنده باتصاله، وليس كذلك، بل هو مرسلٌ في موضعين؛ لأنَّ معمر بن راشد على ثقته وإمامته لم يسمع من محمد بن واسع شيئًا، ومحمد بن واسع أيضًا على جلالته وعدالته لم يسمع من أبي صالح شيئًا، فبين كلِّ واحدٍ منهما فيه رجل، وهذا مَثلٌ ضربه الأعداد كثيرة ترد من الآثار، ولا يُميِّزهَا إلاَّ أهل الصَّنعَة المخصوصون بمعرفة ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٨)، والبيهقي (٦/ ٢٧) من طريق الحسن بن عبد الأعلى .. به.

<sup>(</sup>٢)وهذا كله نقله المؤلف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (١٨).

#### فصل

وأكثر من تروى عنه المراسيل من أهل المدينة: سعيد بن المسيب، ومن أهل مكة: عطاء بن أبي رباح، ومن أهل الكوفة: إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل البصرة: الحسن ابن أبي الحسن البصري، ومن أهل الشام: مكحول الدمشقي، ومن أهل مصر: سعيد بن أبي هلال، وقد ترد مراسيل كثيرة عن غير هؤلاء من التابعين.

وأصح المراسيل: مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه من أولاد الصَّحَابة، وأبوه من أصحاب الشَّجَرَة، وقد أدرك سعيدٌ: عمرَ، وعثمانَ، وعليًّا، وطلحة، والزبيرَ، وسائر العشرة، وليس في التابعين مَنْ أدركهم وسمع منهم غير سعيد، وقيس بن أبي حازم، ومع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأوَّل الفقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس (۱).

وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، وسليمان بن يسار، وبعضهم يجعل سالم بن عبد الله مكان أبي سلمة.

وأيضًا فقد تأمل العلماء مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لا توجد في مراسيل غيره (٢).

<sup>(</sup>١) وهذا كله نقله المؤلف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢٥-٢٦).

٢٠) انظر «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٥٥٤) لابن حجر.

# باب: والموقوف من الآثار وأنواعه المحدد بيان الموقوف من الآثار وأنواعه

الله قال عثمان بن سعيد:

وهذا بابٌ منه جلي لا يخفى على الطالبين، ومنه خفي لا يعرفه إلاَّ أهل الصَّنعَة.

فأما الجلي من ذلك: فما ورد من الآثار موقوفة على الصَّحَابة لا يجاوزون بها، وذلك مثل أن يروي الحديث مسندًا إلى الصَّحَابي من غير إرسال، فإذا بلغ الصَّحَابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، وكان يأمر بكذا وكذا، وشبه ذلك من اللفظ.

ومثل ذلك نحو: الزهري، عن سالم، عن أبيه موقوفًا.

ونحو: مالك وأيوب وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال.

ونحو: زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عُمر موقوفًا.

ونحو: الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله موقوفًا، وشبه ذلك مما هو موقوف على الصَّحَابة.

ومثال ذلك: ما حدثناه محمد بن أحمد بن على البغدادي قال: ثنا أحمد بن موسى قال: ثنا الأعمش، موسى قال: ثنا العباس بن محمد الدوري قال: ثنا أبو يحيى الحماني قال: ثنا الأعمش،

عن حبيب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم»(١).

وهذا مَثَلٌ لسائر ما يردُ من نحوه موقوفًا على الصَّحَابة.

#### فصل

وأما الخفي من الموقوفات فمثاله: ما أخبرناه عبد الملك بن الحسن قال: ثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: ثنا الزبير بن عبد الواحد قال: ثنا محمد بن أحمد الزيبقي قال: ثنا زكريا بن يحيى المنقري قال: ثنا الأصمعي قال: ثنا كيسان مولى هشام بن حسان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال: «كان أصحاب رسول الله على يقرعون بابه بالأظافير» (٢).

فهذا ربها تأمله من ليس من أهل الحديث؛ فظن أنه مُسند لذكر رسول الله على وليس كذلك، إنها هو موقوفٌ على صحابي حكى عن أقرانه من الصَّحَابة فعلاً، وليس يسنده واحد منهم (")، وكذلك سبيل ما يرد من مثل ذلك عن الصَّحَابة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۲۱۱)، وأحمد في «الزهد» (۱۲۲)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (۷۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ ۱۵٤)، والبيهقي في «الشعب» (۲۲۱٦)، وفي «المدخل إلى السنن» (۲۰۱۶) من طريق الأعمش .. به.

قال الهيثمي في «المجمع» (١/١١): «ورجاله رجال الصحيح».

قلت: لكن فيه حبيب -وهو ابن أبي ثابت- مدلس، كما في «التقريب»، وقد عنعنه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٩)، وعنه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (٦٥٩)
 من طريق الزبير بن عبد الواحد .. به، وصَحَّحَه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٢٠٩٢).

٣٠) وهذا كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (١٩)، وقد رَدَّهُ ابن الصلاح في «مقدمته»

## فصل

ومن الموقوفات أيضًا: ما حدثناه أحمد بن إبراهيم قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: ثنا ابن عيينة، عن خُصَيْف، عن مِقْسَم، عن ابن عباس في قوله: ﴿فَلَا رَفَتُ وَلَا فَالَ ثَنَا ابن عيينة، عن خُصَيْف، عن مِقْسَم، عن ابن عباس في قوله: ﴿فَلَا رَفَتُ وَلَا فَسُوتَ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. قال: «الرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه»(١).

وهذا وما أشبهه من الموقوفات يعد في تفسير الصَّحَابة، وقد يرد عنهم تفسيرٌ يعدُ في المسند دون الموقوف.

ومثال ذلك: ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الفرائضي قال: ثنا محمد ابن عبد الله بن صالح ببغداد قال: ثنا أحمد بن عمير قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم قال: نا أبو بكر بن أبي أويس قال: (٢) سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: «أنَّ رجلًا أتى امرأة من دُبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدًا شديدًا، فأنزل الله وَجَالًا : ﴿ نِسَا وَكُمْ مَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئَمُ الله وَالله والله واله

(ص٦٩ - مع التقييد) بقوله: «إنه بالرفع أولى؛ لكونه أحرى باطلاعه ﷺ». وانظر «النكت على ابن الصلاح» (١٩/٢) للحافظ ابن حجر العسقلاني.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٢٢٥)، والبيهقي (٥/ ٦٧) من طريق ابن عيينة .. به، وفيه خُصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري، ضعفه أحمد، وفي «التقريب»: صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب سقط كلمة: ثنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٩٨١)، وابن جرير في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥) من طريق

#### \* قال أبو عمرو:

فهذا وما أشبهه مسند غير موقوف؛ لأنَّ الصَّحَابي المشاهد للوحي والتنزيل أخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فهذا حديث مسندٌ كما قد بيَّناهُ في المسند قبل.

ومن الموقوفات ما يرسل قبل الوصول إلى الصَّحَابي، ومعرفة ذلك من أصعب ما في هذا الباب.

ومثال ذلك: ما حدثناه محمد بن عبد الله الفقيه قال: نا وهب بن ميسرة قال: ثنا ابن وضاح، عن الصهادحي، عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن حماد بن زيد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم» (۱) فهذا موقوف على ابن مسعود، ومرسلٌ قبل التوقيف؛ لأنَّ إبراهيم لم يدركه.

ومثال ذلك: ما أخبرناه عبد الملك بن الحسن قال: ثنا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن يعقوب قال: ثنا بحر بن نصر قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: قال جابر بن عبد الله: «إذا صُمت فليصم

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم .. به، ورجاله رجال الشيخين إلاَّ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهو ثقة كما في «التقريب».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (٥٤) من طريق حماد بن زيد .. به.

قال العلامة الألباني -رحمه الله- في تحقيقه لكتاب العلم (ص١٦): «هذا إسناد صحيح، وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي، وإنْ كان لم يدرك عبد الله -وهو ابن مسعود-، فقد صَحَّ عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله. فهو عن غير واحد عن عبد الله».

سمعك وبصرك من المحارم، ولسانك من الكذب، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء (١٠٠٠).

فهذا الحديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر فقط، وهو موقوف ومرسل قبل التوقيف؛ لأنَّ سليهان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره، بينهما عطاء بن أبي رباح، في نظائر لهذا كثيرة لا يعرفها إلاَّ أهل التمييز من أصحاب الحديث (٢).

#### الله أبو عمرو:

ومحمد بن عمرو الذي روى عنه ابن وهب ليس بابن علقمة المدني؛ لأنه لم يلقه، ولا روى أيضًا عن ابن جريج، وهو رَجُل آخر يُعرف باليافعي (٣)، شيخ من أهل مصر مشهور (٤).

#### فصل

ومن الموقوفات أيضًا ما هي مسندة في الأصل، إلا الله بعض الرواة يقصر بها، فلا يُسندها ويُوقفها على الصَّحَابي، ويُسندها غيره؛ فتعد في جملة المسند، ولا يعرف ذلك إلا من الفرسان من حفاظ الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۱۳۰۸)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۸۸۰)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۲۰)، وعنه البيهقي في «الشعب» (۳۳۷٤) من طريق ابن جريج .. به.

<sup>(</sup>٢) نقله المؤلف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذیب التهذیب» (٣/ ٦٦٤ – ٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) نقله المؤلف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢١).

ومثال ذلك: ما أخبرناه أحمد بن فراس قال: نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد المقرئ قال: حدثني جدي قال: نا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود قال: «فيما حفظ من كلام النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» .

فهذا الحديث قصر به ابن عيينة عن منصور، وتابعه روح بن القاسم عنه على ذلك فأوقفاه، وأسنده الثوري وشعبة وغيرهما، عن منصور.

فحدثناه سليهان بن داود بن سلهان القزويني بها قال: ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد قال: ثنا موسى بن سهل قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا شعبة والثوري قالا: ثنا منصور، عن ربعي قال: سمعت أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري يقول: قال رسول الله النهاد ال

وحدثنا حمزة بن علي البغدادي قال: ثنا عبد الله بن القاسم بن أبي خلاد قال: ثنا أبو خليفة قال: ثنا القعنبي قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود البدري، عن النبي على الدري، عن النبي الله الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

وهذا مثلٌ الأعداد من الحديث ترد على نحو هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢١) من طريق روح بن القاسم: ثنا منصور .. به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٢١، ١٢٢)، (٥/ ٢٧٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٧٠) من طريق سفيان الثوري .. به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» (٥/ ٢٧٣)، وابن حبَّان (٦٠٧)، والطبراني (٦٠١/١٥)، عن أبي خليفة .. به، وأخرجه البخاري (٣٤٨٤)، وأبو داود (٤٧٩٧)، وأحمد (٤/ ١٢١، ١٢٢) من طريق شعبة .. به.



الله قال عثمان بن سعيد:

والمنقطعُ من الأسانيد: هو غير المرسل، وهو ما يرد من قول التابعين. وذلك مثل: الزهري، عن سعيد أنه قال.

ومثل: الزهري وهشام بن عروة، عن عروة أنه قال.

ومثل: الأعمش ومنصور، عن إبراهيم أنه قال، وعن الحسن أنه قال، وشبه ذلك مما يقوله التابعي.

\* ومن المنقطع أيضًا نوعان خفيان، قلّما يوجد في الحفاظ للسنن من يميزهما:

- فالنوع الأول: مثاله ما حدثناه محمد بن عبد الله المالكي قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا سلم بن عبد العزيز، عن يونس، عن ابن وهب قال: وأخبرني مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن زيد قال: حدثني رجل، عن النواس بن سمعان الكناني قال: قال رسول الله عليه: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربّك، فإذا شاء أن يُرْبِعُه أزاغه»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٧٣٨)، وابن ماجه (١٩٩) من

وأنبا أبو محمد الصقلي قال: ثنا محمد بن عبسة قال: ثنا عثمان بن السماك قال: ثنا أيوب بن سليمان قال: ثنا أبو روح عبد العزيز بن موسى الأجوني قال: ثنا هلال بن حق، عن الجريري، عن أبي العلاء -وهو ابن الشخير-، عن رجلين من بني حنظلة، عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله علم أحدنا أن يقول في الصلاة: «اللّه مم أن أسألك الثبات في الأمور وعزيمة الرشد، وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم»

فهذا وشبهه منقطعٌ؛ لجهالة الرَّجُل الذي بين عبد الرحمن وبين النواس، والرجلين اللذين بين أبي العلاء وشداد.

#### فصل

وقد يرد الحديث وفي إسناده رجل غير مُسمَّى وليس بمنقطع، وذلك إذا قُصَّر بعض الرواة عن تسميته وسَرَّاه غيره.

وذلك مثل: ما حدثناه عبد الرحمن بن عثمان بن عفان قال: ثنا قاسم بن أصبغ قال: ثنا أحمد بن زهير قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا أحمد بن زهير قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا

طريق بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن النواس بن سمعان .. به، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳٤٠٧)، وأحمد (٤/ ١٢٥)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢٧)، والطبراني (٣٤٠٧، ٢١٧٦، ٧١٧٧) من طرق عن الجريري .. به، إلاَّ أنهم قالوا: عدا الحاكم عن رجل من بني حنظلة.

قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي على: «أنَّ سُورةً من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة».

لم يُسَمِّ الرَّجُل سلام عن قتادة، وسيَّاه شعبة عنه، فحدثنا ابن عفان قال: ثنا قاسم قال: ثنا أحمد بن خيثمة قال: ثنا أبي قال: ثنا يجيى بن سعيد قال: ثنا شعبة قال: حدثني قتادة .. الحديث (۱)، فالرجل الذي لم يُسَمِّه سلام هو عباس الجشمي، فصار الحديث مُسندًا. وهذا النوع من المنقطع في الظاهر لا يعرفه إلاَّ الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة، الكثير للرواية.

#### فصل

- والنوع الثاني: من المنقطع هو أن يكون في الإسناد رواية راوٍ لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال، فلا يقال لهذا النوع من الحديث: مرسل، إنها يقال له: منقطع (٢).

ومثال ذلك: ما أخبرنا به عبد الملك بن الحسن الصقلي في الإجازة قال: ثنا محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ قال: ثنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤۰۰)، والترمذي (۲۸۹۱)، وابن ماجه (۳۷۸٦)، وأحمد (۲/۹۹، ۲۹۹، ۳۲۱) من طريق شعبة .. به.

قلت: وتابعه عمران القطان، عن قتادة، عن عباس الجشمي .. به، أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (١٤٤٥)، والحاكم (٢/ ٤٩٧-٤٩)، وحَسَّنَ الحديث العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) انظر «معرفة علوم الحديث» (ص٢٨) للحاكم.

ثنا محمد بن عبسة بن سليان الحضرمي قال: حدثني محمد بن سهل قال: ثنا عبد الرزاق قال: ذكر الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثيع، عن حذيفة قال: قال رسول الله الله الله والله والل

# قال أبو عمرو:

وهذا إسناد لم يتأمله متأمل إلا شهد له بالاتصال والسند؛ لأن سماع عبد الرزاق من الثوري مشهور، واشتهاره به معروف، وكذا سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به أيضًا مشهور معروف.

وفيه انقطاع في موضعين:

- وذلك أنَّ عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنها سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي، عن سفيان .

- وسفيان أيضًا لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنها سمعه من شريك عن أبي إسحاق (٣).

وكذلك كل راوٍ مشهور بالرواية عن إمام من الأئمّة معروف به، إذا ورد عنه مثل هذا مفسرًا؛ سبيله سبيل هذا الخبر في تسميته مُنقطعًا، وهذا من أدق أنواع هذا العلم؛ إذ لا يعرفه إلاَّ المميز الماهر الجامع لطرق الحديث، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢٨-٢٩) عن أبي النضر محمد بن يوسف الفقيه .. به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٦٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٧٠)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ١١٥ - ٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (٢٩)، والخطيب في «تاريخه» (١١/ ٤٨).

# باب: ذكر أحوال المدلسين من أصحاب الحديث وتقسيم طبقاتهم وشرح مذاهبهم الحديث وتقسيم طبقاتهم وشرح مذاهبهم

ثنا عبد الوهاب بن أحمد بن الحسن قال: ثنا ابن الأعرابي قال: ثنا عبد الرحمن ابن مرزوق اليدوري قال: ثنا أبو نعيم قال: سمعت شعبة يقول: «لأنْ أزني أحبُّ إليَّ من أن أدلس» (١).

أخبرنا سلمون بن داود المقرئ قال: ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ثنا روح بن عبد المؤمن قال: سمعت يزيد ابن زريع يقول: «لأن أخرَّ من السَّماء أحب إليَّ من أنْ أدلس» (٢).

ثنا أبو عفان قال: ثنا قاسم بن أصبغ قال: ثنا أحمد بن أبي خيثمة قال: ثنا أحمد ابن محمد الصفار قال: سمعت يزيد بن زريع -وسئل عن التدليس - فقال: «التدليس كذبة».

# قال أبو عمرو:

والتدليس في الحديث يرد على ستة أضرب (٣):

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (٣٩٣-٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) وهو في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٤٦١) لعبد الله بن أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) نقلها المؤلف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٠٣).

- فالضرب الأول: أن يدلس الراوي عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه، غير أنهم لم يخرجوا من جملة مَن يُقبل خبره ويحتج بنقله، فمنهم من التابعين: أبو سفيان طلحة بن نافع، وقتادة .. وغيرهما.

- والضرب الثاني: قوم يُكلسُون الحديث عَمَّن سمعوا منه وشاهدوه، فيقولون: قال فلان كذا. ولم يسمعوا منه، فإذا وقع إليهم مميزًا ما سمعوا مما لم يسمعوا، أو سئلوا، أو وُقفوا على سماعهم، ورُوجعُوا في ذلك؛ ذكروا فيه سماعاتهم، وكشفوا عن ذلك.

أخبرني أبو محمد عبد الملك بن الحسن في الإجازة قال: ثنا محمد بن عبد الله الناقد قال: أخبرني محمد بن أحمد الذهلي قال: ثنا إبراهيم بن محمد السكري قال: ثنا علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة: الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ قال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري ".

حدثنا عبد الوهاب بن أحمد بن الحسن قال: ثنا أحمد بن محمد الأعرابي قال: ثنا أبو رفاعة عبد الله بن محمد قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن الحسن بن محمد قال: كان النبي على .. وذكر حديثًا.

فقال له رجل: يا أبا محمد، سماعًا من عمرو؟

قال: لا تفسدوه.

قال: سماعًا من عمرو؟

قال: ابن جريج، عن عمرو.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٠٥) عن الذهلي .. به، والخطيب في «الكفاية» (ص٣٩٧) عن أبي الطيب محمد بن أحمد الكرابيسي قال: ثنا إبراهيم بن محمد .. به.

قال: يا أبا محمد، سماعًا من ابن جريج؟

قال: أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج.

قال: يا أبا محمد سماعًا، من أبي عاصم؟

قال: قد أفسدته، حدثنيه علي بن المديني، عن أبي عاصم، عن ابن جريج (١).

أخبرني سلمة بن سعيد الإمام فيها أذن لي في روايته قال: ثنا مندد بن عطاف قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن قاسم قال: ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن خيرون القروي قال: ثنا أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي قال: سمعت أبا عبد الله بن حنبل يقول: قدمنا إلى مكة إلى ابن عيينة، وكان يحدث عن الزهري في الموسم لاجتماع الناس، فَلمَّا أن قعدنا إليه قال: ثنا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، فلما أن انقضى الحديث استأنف، فقال: الزهري، عن سالم، عن أبيه.

فقام يحيى بن معين فقال: سألتك بالله أبا محمد، من دون الزهري؟

فقال: أوليس في الزهري من مقنع؟

قال: بلي.

ثمَّ قال: اقعد. فقعد، فقال: اكتبوا: معمر عن الزهري.

فوثب يحيى بن معين فقال: سألتك بالله يا أبا محمد، من دون معمر؟

قال: أوليس في معمر من مقنع؟ قال: اقعد. قال: اكتبوا: ابن المترك (٢)، عن معمر، عن الزهري.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٣٣٩) من طريق أبي رفاعة .. به.

<sup>(</sup>٢) هكذا كتب في الأصل.

فقام ابن معين فقال: سألتك بالله أبا محمد، من دون ابن المترك؟ فقال: بعض أصحابنا؛ اكتبوا لا بارك الله لكم (١).

قال ابن حنبل: فعلمت أنه أفهمنا (٢).

\* قال أبو عمرو:

وقد ثبت مثل هذا عن محمد بن إسحاق بن يزيد بن أبي زياد، وأبي إسحاق، ومغيرة، وهشيم بن بشير.

ولقد روي أنَّ جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يومًا على ألاَّ يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره: ثنا حصين ومغيرة، عن إبراهيم، فلها فرغ قال لهم: دلست لكم اليوم.

فقالوا: لا.

فقال: لم أسمع من مغيرة حرفًا واحدًا مما ذكرته، إنها قلت: حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي (٣).

أخبرنا ابن داود: ثنا أبو علي بن الصواف: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال (ئ): سمعت القواريري يقول: كتب وكيع إلى هشيم: إنك تفسد أحاديثك بهذه التي تدلسها، قال: فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، كان أستاذاك يفعلانه سفيان، والأعمش.

<sup>(</sup>١) انظر «التمهيد» (١/ ٣١) لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٢) يعني: يحيى بن معين -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٣) ذكر القصة الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٤) في «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٢٦١).

- والضرب الثالث: قوم يُدلسُونَ عن أقوامٍ مجهولين لا يُدرى من هم، ولا من أين هم، منهم سفيان الثوري يروي عن: أبي همام السكوني، وأبي مسكين، وأبي خالد الطائي .. وغيرهم من المجهولين، ممن لم يُوفَّق حذاق المحدثين على أسمائهم غير أبي همام، فيقال: اسمه الوليد بن قيس، والله أعلم.

ومنهم أيضًا شعبة بن الحجاج يحدث أيضًا عن جماعة من المجهولين.

وكذلك بقية بن الوليد يُحدث عن جماعة لا يوقف على أسمائهم ولا عدالتهم، حتى قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: «إذا حدث بقية عن المشهورين؛ فروايته مقبولة، وإذا حدث عن المجهولين؛ فغير مقبولة» (١).

- والضرب الرابع: قوم يُدَلسُون أحاديث رووها عن المجروحين، فغيروا أسهاءهم وكُناهم؛ لئلا يُعرَفوا.

قال علي بن المديني: «كل ما في كتاب ابن جريج: أُخبرت عن داود بن الحصين، وأُخبرت عن صالح مولى التوأمة، فهو عن إبراهيم بن أبي يحيى» (٢).

حدثنا عبد الرحمن بن عثمان الزاهد قال: قاسم بن أصبغ قال: أحمد بن زهير قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: حُدثتُ: «من مات مريضًا؛ مات شهيدًا» (٣).

رواه حجاج، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي عطاء، عن موسى بن وردان، وإنها كان يكني ابن جريج فيقول: ابن عطاء، وإنها هو إبراهيم بن أبي يحيى.

<sup>(</sup>١) انظر «تهذيب الكمال» (٤/ ١٩٦ – ١٩٧) للحافظ المزي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٧٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (١٠٧، ١٧٨).

أخبرنا عبد الوهاب بن منير قال: ثنا أحمد بن محمد: ثنا عباس الدوري: حدثنا يحيى بن معين قال: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، كان ابن جريج يقول فيه: إبراهيم بن أبي عطاء، يكني عن اسمه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، كان رافضيًّا قدريًّا نيس بثقة (").

ا قال أبو عمرو:

وقد كان الثوري يحدث عن إبراهيم بن هراسة فيقول: ثنا إسحاق.

<sup>&#</sup>x27; )كتبت في الأصل: «فتناني»، وعند الحاكم: «فتان».

<sup>ِ \*)</sup>أخرجه ابن ماجه (١٦١٥)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (١٧٨) من طريق ابن جريج .. به، وانظر: «الضعيفة» (٤٦٦١) للشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله-.

انظر: «تاریخ ابن معین» (۲/ ۱۳) روایة الدوري، و «المجروحین» (۱/ ۱۰۷) لابن حبان،
 و «معرفة علوم الحدیث» (۱۰۷) للحاکم.

<sup>:</sup> انظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٤٠٧) للخطيب البغدادي.

قال سليهان الشاذكوني: «من أراد التدين بالحديث؛ فلا يأخذ عن الأعمش، ولا عن قتادة إلا ما قالا: سمعناه» (').

- والضرب الخامس: قومٌ يُدَلسُون عن قومٍ سمعوا منهم الكثير، وربها فاتهم الشيء عنه فيدلسونه.

قال على بن المديني: ربها كان سفيان بن عيينة إذا أراد أنه يدلس يقول: عشرة عن زبيد: منهم مالك بن مغول، عن مرة، عن عبد الله: «إنَّ الله قسم بينكم أخلاقكم».

قال على: وكان زهير وإسرائيل يقولان: عن أبي إسحاق أنه كان يقول: ليس أبو عبيدة حدثنا، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن النبي عَلَيْ في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة.

قال سليمان الشاذكوني: «ما سمعت بتدليسٍ قط أعجب من هذا ولا أخفى». قال أبو عبيدة: «لم يحدثني فلان، عن عبد الرحمن، عن فلان، عن فلان، ولم يقل: حدثني، فجاز الحديث وسار» (٢).

- الضرب السَّادس: قومٌ يروون عن شيوخٍ لم يَرَوهُم قط، ولم يسمعوا منهم، إنها قالوا: فلان. فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم سماع عالٍ ولا نازل.

أخبرني عبد الملك بن الحسن في الإجازة: ثنا محمد بن عبد الله: ثنا عبد الرحمن ابن حمدان الجلاب بهمذان: ثنا إبراهيم بن نصر: ثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له: أشرس قال: قدم علينا محمد بن إسحاق، وكان

<sup>(</sup>١)ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معرفة علوم الحديث» (ص٩٠١).

يحذثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق بن راشد، فجعل يقول: ثنا نزهري، وأنا الزهري.

قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب؟

قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابًا له تُمَّم .

**\* قال** أبو عمرو (٢):

ولنذكر من هذا الضرب جملاً يعمل عليها إذا ورد فيها شيء.

فمن ذلك أنَّ الحسن (٣) لـم يسمع من: أبي هريرة، ولا من جابر، ولا من ابن عمر، ولا من ابن عباس قط.

وكذلك الأعمش لم يسمع من: أنس بن مالك، إنها رآه بمكة أن وقد قال أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي: إنه سمع حديثًا واحدًا. والثابت: أنه لم يسمع منه شيئًا.

وكذلك الشعبي (ف) لم يسمع من: عائشة، ولا من عبد الله بن مسعود، ولا من عبد الله بن مسعود، ولا من أسامة بن زيد، ولا من علي بن أبي طالب، إنها رآه رؤية (أ)، ولا من معاذ بن جبل،

<sup>· )</sup> أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (١١٠).

جميع ما يأتي نقله المؤلف من كلام الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص١١١).

وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، وانظر «جامع التحصيل» (ص١٩٥-١٩٨) للعلائي،
 و«تحفة التحصيل» (ص٨٢) لأبي زرعة العراقي.

٤) انظر: «جامع التحصيل» (ص٢٢٨)، و «تحفة التحصيل» (١٦٨).

٤) وهو عامر بن شراحيل الشعبي.

لكن روايته عن على في محيح البخاري (٦٨١٢)، وهو لا يكتفي بمجرد إمكان
 اللقاء. قاله العلائي في «جامع التحصيل» (٢٤٨).

ولا من زيد بن ثابت (١).

وكذا قتادة لم يسمع من: صحابي غير أنس بن مالك وحده (٢).
وكذلك عَامَّة حديث عمرو بن دينار عن الصَّحَابة غير مسموع منهم (٣).
وعَامَّة حديث مكحول أيضًا عن الصَّحَابة كذلك (٤)، وهذا كله يخفى إلاَّ على الحافظ للحديث، الجامع للطرق.

\* قال أبو عمرو:

فأمَّا أهل الحجاز، وأهل الحرمين، ومصر، والعوالي؛ فليس التدليس من مذهبهم، وكذلك أهل خراسان، والجبل، وأصبهان، وبلاد فارس، وخوزستان، وما وراء النهر.

(١) انظر: «جامع التحصيل» (ص٢٤٨)، و «تحفة التحصيل» (ص٢١٨).

(٢) قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، انظر: «جامع التحصيل» (ص٢١٣)، و«تحفة التحصيل» (ص٢١٧). و«تحفة التحصيل» (ص٢١٧).

(٣) قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص٢٩٧-٢٩٨) بعد أن عزا هذا الكلام للحاكم: «وهذا مجازفة منه واهية جدًّا، فقد صَحَّ عنه في أحاديث كثيرة التصريح بالسماع من ابن عمر، ومن جابر وغيرهما، ومن ذلك في الصحيحين عنه قال: «سألنا ابن عمر: يقع الرجل على امرأته قبل أن يطوف بالبيت ...» وذكر الحديث، وفيه قال: «وسألتُ جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بالصَّفَا والمروة».

وروى الرامهرمزي في كتابه «الفاصل» عن ابن عيينة في حكاية: أنَّ عمرو بن دينار قال له: حدثني ابن عباس، وحدثني جابر .. وذكر أحاديث، وفي صحيح ابن حبَّان عنه بسند جيِّد قال: سمعت ابن عمر، وذلك كثيرٌ جدًّا، وإنها نبهتُ عليه؛ لئلا يُغتر بكلام الحاكم، وبالله التوفيق».

قلت: وكلام الحاكم لا يُفهم منه نفي سماعه من الصَّحَابة، وإنها معناه: أنَّ غالب حديثه عن الصَّحَابة لم يسمعه منهم مباشرة، وانظر: «تحفة التحصيل» (٣٧٨).

(٤) انظر: «جامع التحصيل» (ص٢٥٢)، و «تحفة التحصيل» (ص٥١٥).

وأكثر المحدثين تدليسًا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة، فأمَّا أهل بغداد فليس أحد من مُتقَدِّمي مشيختهم ولا من متأخريهم دلس، ولا ذكر ذلك عنه إلاَّ ما قيل عن أبي بكر بن محمد بن سليهان الباغندي الواسطي: أنه كان يدلس.

الله قال أبو عمرو:

قد ذكرنا جميع ما اشترطناه مما سُئلنا عنه ومما لم نُسأل مما يتصل بذلك، ويرابط به على مذاهب أئمة أصحاب الحديث، الذين هم مصابيح الهدى، وزين الورى، وشرحنا ذلك طاقتنا، ودللنا على حقيقته كائنًا، جعل الله ذلك لوجهه خالصًا، وإلى رضاه سابقًا، آمين رب العالمين.

وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين (٢).

#### \* \* \* \* \*

<sup>)</sup> هذا مما زاده المؤلف من عنده على كلام الحاكم.

خ) كتب بعده في الأصل: «نقلت كل هذه النسخة من نسخة بخط الشيخ أبي سعيد أحمد بن على بن إبراهيم الربعي المالكي، وقوبلت عليها، وكان قد نقلها من خط المحدث أبي اليمن رجاء بن طاهر الخزرجي وعليها بخطه: قرأ علي جميع هذا الكتاب بأكمله ... الشيخ الفقيه الصالح العالم أبو سعيد أحمد بن علي بن إبراهيم الربعي المالكي ...

فصَحَّ لهم ذلك في يوم الجمعة الثاني عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وستهائة بمصر ... وكتب فقير رحمة ربه: رجاء بن طاهر ... بن عبد الله الأنصاري الخزرجي ومن خطَّه نقلت وكتب عبد الله بن عبد النه بن عبد النه بن عبد النور بن منير الحلبي.

. . . - <u>A</u> + . 1000

## الفهارس العامـة

١ - فهرس الأحاديث والآثار.

٢- فهرس الفوائد.

٣- فهرس المواضيع.

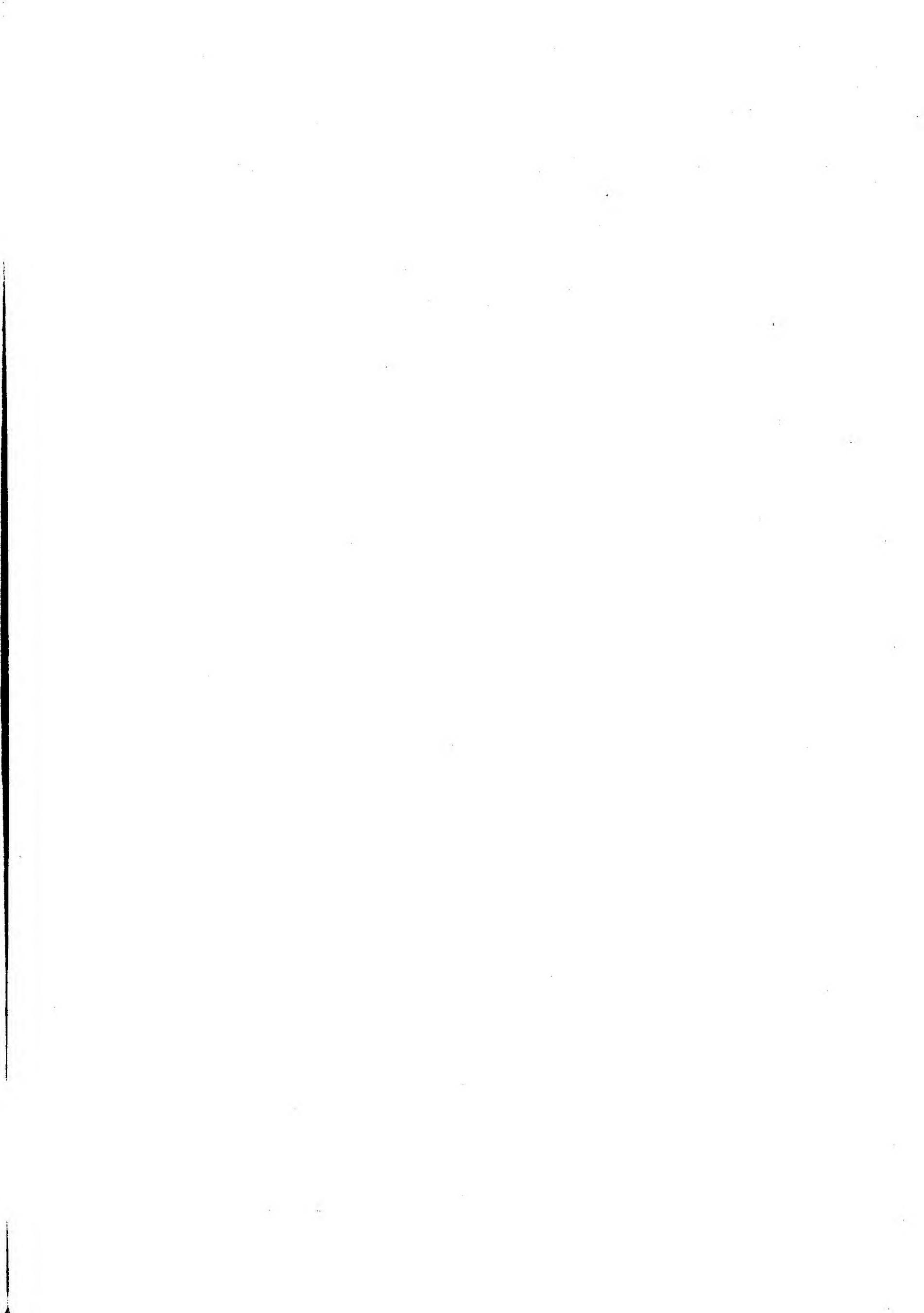

#### فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة        | لحديث والأثر                             |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>T</b> 0    | اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم             |
| Y 9,          | إذا توضأ العبد المؤمن                    |
| ٤٨            | إذا حدث بقية عن المشهورين فروايته مقبولة |
| <b>4</b> 7-47 | إذا صمت فليصم سمعك                       |
| ٤٣            | إنْ وليتموها أبا بكر فقوي أمين           |
| 7.            | إنّ الحلال بيّن والحرام بيّن             |
| 47            | أنّ رجلًا أتى امرأة في دبرها             |
| £Y            | أنّ سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت       |
| 71            | إنّ شدّة الحر من فيح جنهم                |
| 79            | إنّ الشمس تطلع ومعها قرن للشيطان         |
| 77            | أنّ عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى  |
| 70            | أنّ عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة         |
|               |                                          |

| الصفحة | الحديث والأثر                            |
|--------|------------------------------------------|
| 4      | إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة        |
| ~ 9    | إنّ مما أدركنا من كلام النبوة            |
| ٥ ،    | إنّ الله قسم بينكم أخلاقكم               |
| 7 1    | إنّا الأعمال بالنيّات                    |
| ٤٤     | التدليس كذبة                             |
| 2 4    | خمسٌ من الفطرة تقليم الأظفار             |
| 7 1    | خير بني آدم خمسة: نوح                    |
| ~ 1    | دخل على رسول الله ﷺ فرآه مضطجعًا         |
| 77     | الرفث الجماع والفسوق المعاصي             |
| ٤٦     | قدمنا إلى مكة إلى ابن عيينة              |
| T 9    | فيها حفظ من كلام النبوة                  |
| 3      | كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرعون بابه        |
| 7 2    | كان رسول الله ﷺ يصوم حتى أعرف            |
| 7 7    | كنّا نصلي العصر فيذهب الذاهب             |
| 7 7    | كنّا نفاضل ورسول الله ﷺ وأصحابه متوافرون |
| 2 2    | لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أدلس     |

| الصفحة     | الحديث والأثر                             |
|------------|-------------------------------------------|
| 2 2        | لأن أزني أحب إلى من أن أدلس               |
| į.         | ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك |
| 7.5        | من أتى يوم الجمعة فليغتسل                 |
| 0.         | من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش |
| **         | من أقال نادمًا أقاله الله                 |
| ٤٨         | من مات مريضًا مات شهيدًا                  |
| ٤١         | اللهم إني أسألك الثبات في الأمور          |
| * 1- * *   | نساء كاسيات عاريات                        |
| $c-\Gamma$ | نضر الله امرأً سمع مقالتي                 |

\* \* \* \*

# فهرس الفوائد

| الفائلة                                                             | الصفحة   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| - ابن رشيد الفهري ينقل من كتاب الداني.                              | ٨        |
| - أصل النسخة الخطية من المكتبة الأزهرية.                            | <b>\</b> |
| - الإمامان ابن أبي زمنين والقابسي من شيوخ أبي عمرو الداني.          | 1 1      |
| - أمثلة للإسناد المتصل.                                             | 7 2      |
| - قول المحدث: عن، هو من قبيل المتصل.                                | 7 2      |
| - المدنيون ليس من مذهبهم التدليس.                                   | 7 &      |
| - قول المحدث: بلغني، أو سمعت أنّ فلانًا، لا يدل على الاتصال.        | 77       |
| - كلام الصحابي الذي لا يقال بالرأي والاستنباط، يدخل في جملة المسند. | 71       |
| - المرسل هو قول التابعي: قال رسول الله ﷺ.                           | ** 3     |
| - مثال على المرسل الذي ظاهره الاتصال.                               | * *      |
| - أسياء من تروى عنهم المراسيل بكثرة.                                | qu qu    |
| - أصح المراسيل مراسيل ابن المسيب.                                   | 44       |
|                                                                     |          |

| الصفحة   | الفائدة                             |
|----------|-------------------------------------|
| 2 2      | - الكلام على أنواع التدليس.         |
| £ \- £ \ | - ثناء الإمام أحمد على ابن معين.    |
| ٤٨       | - شعبة يحدث عن أقوام مجهولين.       |
| 34-31    | - أهل المغرب والأندلس لا يدلسون.    |
| 3 m      | - أكثر المحدثين تدليسًا أهل الكوفة. |

\* \* \* \* \*

### فهرس المواضيع

| الصفحة   | الموضوع                                          |
|----------|--------------------------------------------------|
| ٥        | – المقدمة.                                       |
|          | - تنبيه في الكلام حول عنوان الكتاب.              |
| <b>Y</b> | - نسبة الكتاب لأبي عمرو الداني.                  |
| ^        | - وصف النسخة الخطية.                             |
|          | - ترجمة المؤلف.                                  |
| 1 1      | - بداية النص المحقق.                             |
|          | - باب ذكر المسانيد من الآثار وتقسيمها.           |
| 7 1      | - فصل في قول الصحابي: كنا نفعل كذا، وشبهه.       |
| 7 *      | – فصل في حدثنا وأخبرنا وأنبأنا.                  |
| 7 2      | - فصل في الأحاديث المعنعنة.                      |
| 70       | - فصل في قول: قال كذا أو فعل كذا.                |
| 7 7      | - فصل في ذكر التابعي ما كان على عهد رسول الله ﷺ. |
| * * *    | - فصل فيها يحكيه الصحابي ولا يضيفه إلى النبي ﷺ.  |
|          |                                                  |

| الصفحة     | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Y A</b> | - فصل فيمن يحدث عمن لا يعرف أنه أدركه.                |
| ۳.         | - باب بيان ذكر المرسل من الآثار وتفصيله.              |
| 44         | - فصل في ضرب من المرسل.                               |
| 44         | - فصل فيمن تروى عنه المراسيل.                         |
| 4 5        | - باب ذكر بيان الموقوف من الآثار وأنواعه.             |
| ٣٥         | - فصل في الخفي من الموقوفات.                          |
| 47         | <ul> <li>- فصل في تفسير الصحابة.</li> </ul>           |
| TA         | - فصل في الموقوفات التي هي في الأصل مسندة.            |
| ٤.         | - باب ذكر بيان المقطوع من الآثار وتمثيله.             |
| ٤١         | - فصل في الحديث الذي في إسناده مبهم.                  |
| ٤ ٢        | – فصل في نوع من المنقطع.                              |
| ٤٤         | - باب ذكر أحوال المدلسين وتقسيم طبقاتهم وشرح مذاهبهم. |
| o V        | فهرس الأحاديث والآثار                                 |
| 7 +        | فهرس الفوائد                                          |
| 7.7        | فهرس المواضيع                                         |

## مختصر

## كتاب البسملة

للحافظ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي

المعروف ب: أبي شامة المقدسي

المتوفى سنة ٦٦٥ هـ

اختصره

الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨هـ

وبذيله

مجلس الجهر للجوهري برواية الحافظ الذهبي

تحقيق

علي بن أحمد الكندي المرر

